# ابن حزم في كتابات المستشرقين

(Sanchez–Albornoz) سانتشث البرنس رينهارت دوزي (Reinhardt DOZY) نموذجاً

الدكتور: علي دياب كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق

## ابن حزم في كتابات المستشرقين

سلتشت البرنس (Sanchez-Albornoz) رينهارت دوزي (Reinhardt DOZY) نمونجاً

الدكتور: على دياب كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق

إنّ للاستشراق فرقاً وتيارات مختلفة، يرتدي معظمها إن له نقل كلها توب الموضوعية، والنزاهة والعلمية، ولكنها في الواقع تخفي حقيقتها على المطلع عليها، إذ لا يتنبّه إلى ما فيها من ضعف في التحليل، ونقص في الاطلاع، وتسرع في إطللق الأراء المسبقة، تكاد خليطاً من المعلومات الصحيحة والأخطاء الفادحة.

إننا نجد وبكل أسف أن عددا من الباحثين العرب المعاصرين قد تاثر بكتابات المستشرقين، وانبهر بما قامت عليه من أسس، وبالنتائج الخطيرة التي تمخضت عنسها من افتراء على التاريخ، وتزييف للحقائق. وباختصار يمكن القول: إن دراسات المستشرقين هدفت إلى تثبيت بعض المفاهيم السلبية عن العرب، والتي تتلخص في أن العربي متخلف بطبيعته، وجاء الدين الإسلامي ليؤكد ذلك، فهو دين زجر ونهي، أفقد الأمة العربية روح الإبداع والابتكار، ولم يتعد دور العلماء العرب في مراحل التلريخ المختلفة سوى تقليد الأمم الأخرى، والنقل الحرفي عن لغاتها، وأن العلاج الوحيد لهذه

الأمة كي تنهض من غفوتها عليها أن تأخذ بما جاء به المستشرقون وأن تحذو السلوك الغربي.

إن نظرة عمق وتأمل فيما ذكر، تظهر بكل جلاء ووضوح الحيف الذي لحق بثقافتنا العربية من كتابات معظم المستشرقين، فعلى الرغم من تعدد اللغات التي كتب بها أدب الاستشراق، والاتجاهات التي سار على منوالها، فلا يزال بحاجة إلى غربلة وتقويم. إن الأمانة العلمية ترتب علينا أن نكون موضو عيين في أحكامنا وليس تلك الموضوعية التي لبسها الكثير من المستشرقين، فهناك بعض المستشرقين المنصفين ولو كان عدهم لا يتجاوز كثيراً عدد أصابع اليد الواحدة أو اليدين، إذا ما قورنوا بعشرات المستشرقين الذين ناصبوا العروبة والإسلام العداء، وكرسوا جهودهم لتزوير وإنكار ما قدمته الحضارة العربية للحضارة الإنسانية. نذكر من المستشرقين المنصفين على سبيل المثال:

من الإنكليز السير توماس أرنولد T. Arnold والأستاذ آربري Arbury والأستاذ جيوم Guillaume ومن الفرنسيين الأستاذ ما سينيوس Massignon، والأستاذ جاك بيرك لل Berque والأستاذ بلاشير (R) Blachere والدكتور روجيه غارودي والدكتور موريس بوكاي حيث انتهيا إلى اعتناق الإسلام والتبشير به من خلال أبحاثهما، ومن الألمان الدكتورة زيغريد هونكه (Sigrid Hunke) ومن الأسبان: فرانسيسكو كوديوا (١٨٣٦-الدكتورة زيغريد هونكه (Francisce Codera) وتلاميذه الذين عرفوا ببني كوديرا (١٩١٧)، والأستاذ خوان فيرنيت (Juan Vernet). وهنا أود أن أذكر شيئاً سريعاً عن السيد كوديرا يقال: إنه ينحدر من أصول عربية، واختار لنفسه صيغة عربية هي: الشيخ فرنسيشكو قدارة زيدين (Zaydin).

فكوديرا كان متميزاً بتسليطه الضوء على الحقيقة، وجهره بها ويعلن فضلل العرب على الحضارة الإنسانية وحفاظهم على التراث القديم فيقول: "إن العرب كانوا أكثر.

شعوب العصور القديمة والوسطى اهتماماً بالعلم، وأغزرهم تأليفاً في شــتى صنــوف المعرفة" وكان من الداعية إلى تعريب الحضارة الأوروبية، ويقول في بعض ما ذكـره عنه جيمس مونرو: إن من الخطأ العمل على "أوروبة إسبانية" بل الواجب هو تعريـب أوروبة وعلى إسبانية أن تسترد دورها الأندلسي القديم في هذا التعريب(٢).

نكتفي بهذا التقديم الوجيز وننتقل إلى موضوع بحثنا: ابن حرم في كتابات المستشرقين. يعد ابن حزم الفيلسوف، الباحث والفقيه، الشاعر والأديب، اللغوي المؤرخ، السياسي والمفكر، من أهم النماذج التي تعكس تباين الموقف الاستشسراقي تجاه كثير من مظاهر الثقافة العربية الإسلامية، فغنى هذه الشخصية العظيمة يغسري كثيراً من الثقافات بادعاء انتمائه إليها، ولاسيما عندما تتعدد الآراء في تساريخ هذا الرجل الذي تتنازعه الانتماءات العربية والإسبانية والفارسية. فقد تباينت آراء الباحثين المحدثين في نسبه، فذهب دوزي وجولد تزيهر إلى أن جدّه أو والد جده لم يكن عربيلًا ولم يولد مسلماً، وإنما اعتنق الإسلام، وأظن أنهما استندا إلى قول ابن حيان:

"فقد عهده الناس خامل الأبوة، مولدً الأرومة، من عَجَم لبلّة، جده الأدنى حديث عهد بالإسلام"(٢).

أما الحميدي و هو تلميذ ابن حيان فيقول في جذوته:

"إن أصله من الفرس، وجده الأقصى في الإسلام اسمه يزيد مولى لـــيزيد بـن أبــي سفيان"(1).

ويفتخر ابن حزم نفسه بنسبه الفارسي وو لائه لبني أمية فيقول في إحدى قصائده:

سـما بـي ساسـان ودارا وبعدهــم قريـشُ العلـي أعياصـها و العنـايس فما أخرت حــرب مراتـب سـوددي و لا قعدت بي عن ذرى المجد فالرس(٥)

وهكذا نجد أن كلا النسبين يبعدان نسبة ابن حزم إلى العرب، إلا أننا نجد أن نسبته إلى الفرس تجعل لأسرته جذوراً إسلامية راسخة، أما نسبته على عجم لبلة فيقصر علاقته بالإسلام على جده الأدنى أو والد جده، وقد أيّد هذا الرأي عدد من الباحثين، لأنه يصل ابن حزم بالمسيحية أو بالإسبانية رغبة منهم بدراسته في ضوء الوراثة القريبة. إلا أن الدكتور إحسان عباس يقول:

"ولكن أميل إلى ترجيح النسبة الفارسية، لأن اتهام ابن حزم في نسبه الفارسي، إنمـــا صدر عن رجل ميال للذم والثلب، هو ابن حيان المؤرخ"(٢).

لا نريد أن نمضي طويلاً مع ابن حيّان أو د. إحسان عباس، وإنما نود أن نتبت رأي الفيلسوف الإسباني الكبير: أورتيجا إي جاسيت فيما إذا كان ابن حزم عربياً أم إسبانياً ومن ثم نتوقف عند رأي البرنس. يقول أورتيجا:

ومن الواضح أنني حين أدعو ابن حزم عربياً إسبانياً، فإنما أنسبه إلى العربية جاداً، وإلى الإسبانية بصورة غير جدية، ودون أن أحول بين الآخرين وبين أن يصنعوا ما يحلو لهم، ولست مستعداً من جانبي أن أغامر فأدعو "إسبانيا" في جدية كل من يولسد على أرض شبه الجزيرة الإبيرية، حتى ولو كان من دم إيبيري أصلاً، وحتى لو كان عاش فيها كل حياته فالأرض والجبلة الدموية تأتي في آخر قائمة الخصسائص التي يمكن أن تحدد قومية الإنسان. لأن هذه خلاصة الواقع التاريخي، وإنما تكون لهما فعالية فحسب، حين تحتلان منه المكان الأول قبل كل الخصائص الأخرى، والدليل عليه بسيطا وشهيرا، يتمثل في أن بالإمكان أن يصبح المرء إسبانيا بأقصى ما تحتمله الكلمة من معنى، دون أن يكون قد رأى الأرض الإسبانية مطلقاً، وعلى النقيض يمكن أن يكونه، وبالمستوى نفسه، دون أن تجري في عروقه نقطة من دم جنسنا، أو فيه منه شيء قليل للغاية، ويصدق في ذلك عصرنا الآن، لأن إسبانية، منذ وقت طويل، حققت شيء قليل للغاية، ويصدق في ذلك عصرنا الآن، لأن إسبانية، منذ وقت طويل، حققت

عندما بدأ الشيء الذي يدعى "إسبانية" ينبئق فحسب. وكل هذه الصفات القومية تعني، إذا أخذت بمعناها الدقيق، الانتماء الأصيل لمجتمع محدد، وكان مجتمع الأندلس العربي مختلفا، وشيئا آخر غير المجتمع، أو المجتمعات، غير العربية، التي كانت تسكن إسبانية إذ ذاك (١).

ويقول المستشرق سانتشش البرنس: "لا أستطيع أن أوافق أورتيجا فيما وصف فيه ابن حزم من أنه عربي إسباني، وأجرؤ على أن أناديه بما هو نقيصض لقولسه: إسباني متعرب الله عربي إسباني، وأجرؤ على أن الرجل هو التاريخ، على حيسن يسرى أورتيجا أن الشعوب تتغير مع حركة الأجيال السريعة، وأن الأمس يختلف دائما عن اليسوم، وأن اليوم يغاير الغد، ولا يوجد عصران إسبانيان متماثلان، وذلك يسمح لنا بل يضطرنا، أن نعذ إسبانيين كل أولئك الذين على امتداد التاريخ، داخل إسبانية وخارجها، فكروا وأحسوا وعاشوا على نحو ما كسان مألوف الذذلك في إسبانية الرومانية قبل فرياتو برمن طويل وحتى بعد بريم بقرون عديدة (أ) "ويقول البرنس: ((ليس السلالة فرياتو برمن طويل وحتى بعد بريم بقرون عديدة أن "ويقول البرنس: ((ليس السلالة الأرض إذن هما اللذان صنعا من مولف "طوق الحمامة" إسبانية وإنما صاغه التاريخ من طين لبلة الإيبيرية، ومن دم إيبيري يتدفق عبر جدوده المولديسن، وهي حقيقة نسبت، كما نسي من قبل أن نهر تنتو أقدم نهر إسباني (۱٬۰)). ويمضي السبرنس في التدليل على إسبانية ابن حزم وأنه تعرب معتمدا على ما قاله ابن حزم نفسه وهو: أن الشمس في أفق العلسوم منسيرة ولكسن عيبسي أن مطلعي الغسرب أن الشمس في أفق العلسوم منسيرة ولكسن عيبسي أن مطلعي النهب (۱٬۰)

<sup>\*</sup> فرياتو: ايبيري تزعم التوار في شبه جزيرة ايبيرية ضد الاستعمار الروماني، فدف ع الرومان بمن اغتاله عام ١٤٠ قبل الميلاد.

بريم: قائد ليبيري إسباني، اشتهر في الحروب الأهلية التي عمت إسبانية في النصف الأول من القون
التاسع عشر.

صحيح ما قاله ابن حزم، إلا أن استنتاج البرنس غير دقيق، فابن حزم يقول ذلك فسي حساده، ويأتي في إطار الردّ على ما كان سائداً في عصر ابن حرم حول علاقة الأندلس بالمشرق، ويحتج على انصراف معاصريه عما هو أندلسي تجاه ما هو مشرقي وأن العلاقة بينهما لم تعد علاقة الأصل بالفرع، أو التابع والمتبوع، فسالأمر إذن لا يتعلق بغربية ابن حزم.

ومما يسوقه أيضا البرنس مؤيداً قوله بالإسبانية ابن حزم ماذكره عنه ابن سعيد في مغربه: "وكان يجادل عن علمه هذا من خالفه، على استرسال في طباعه، ومندل بأسراره، واستنادا إلى العهد الذي أخذه على العلماء من عبداده" ليبيّننه للنساس و لا يكتمونه"، فلم يك يلطف بما عنده بتعريض، و لا يزفّه بتدريج، بل يصلف معارضه صدك الجندل، وينشقه أحر من الخردل، فطفق الملوك يقصونه عن قربهم، ويسيرونه عن بلادهم، إلى أن انتهوا به منقطع أثره، بقرية بلده، من بادية لبلة، وبها توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وأربعمئة (١٢).

ويذكر البرنس لابن حزم قوله: "حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم، وعن الجار المضطهد، وعن المستجير المظلوم، وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض، وفي سائر سبل الحق، سواء قلّ من يعارض أو كثر، والتقصير عما ذكرنا جبن وخور، وبذلها في عرض الدنيا تهور وحمق (١٣).

يتكئ البرنس على أقوال ابن حزم في نقد الولاة والفقهاء، وذم الكذب، والدعوة السبي الشجاعة في الدفاع عن الدين والنساء والمظلومين، إذ يرى في ذلك نزعة كيخونية الدون كيخونة أو كيشونة بطل رواية سرفانتس الخالدة التي تحمل اسم البطل نفسه الذي كان يحلم بإشاعة العدل ورفع الظلم وتنظيم الكون، ثم رأى أحلامه تسقط الواحد تلا الآخر – لقد فات البرنس أن هذا النقد ليس خاصاً بابن حزم وحده وإنما نجده عند كثيرين غيره، فلو اطلع على سبيل المثال على رسالة ابن عبدون في "آداب الحسيبة

والمحتسب" لما خلص إلى النتيجة التي انتهى إليها، وهذا المنزع ليس إسبانياً فحسب، بل هو مطلب إنساني عام، نجده لدى كل الشعوب والأقوم ولاسيما في الدين الإسلامي، الذي حض على تغيير المنكر بما يستطيع المرء من قوة، كما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس".

حما يثبت البرنس قول ابن حزم: "إذا لم يكن بدّ من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل، ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق، أو منافرة الحق، فاغضب الناس ونافرهم، ولا تغضب ربك، ولا تنافر الحق (ئنا"، والغريب هنا في أمر البرنس أنه ينظر إلى كلام ابن حزم على أنه إسباني، ولا علاقة له بالروح العربية والإسسلامية وهذا يذكرنا بحديث رسول الله (ص) أو بما في معناه (من أرضى الله بسخط الناس فيه، ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط الناس فيه).

هذا ويكشف لنا البرنس عن الموقف الإسباني لابن حزم تجاه الثروة:

"وذمني أيضاً بعض من تعسف الأمور، دون تحقيق بأني أضيع مالي، وهدذه جملة بيانها أني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني، أو إخلاق عرضي، أو إتعاب نفسي، فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة، وإن قل، أجل في العوض ما يضيع من مالي ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس(١٥). وهنا نرد على البرنس وبكل بساطة إن من أهم خصائص العرب الكرم، وما عرف عن الرعيل الأول قبل الإسلام ربعده من الصحابة ومن تبعهم من بذل المال في سبيل الدين والعرض والنفس كفيل وحده بتفسير موقف ابن حزم، ولا علاقة له بموضوع إسبانيته.

لعل من أطرف ما استدل به البرنس على إسبانية ابن حزم قوله:

"ولنذكر أن الملامح النفسية التي ينسبها إلى ابن حزم من كتبوا سيرته، والصفحات التي خط عليها نفسه جانباً من سيرته تؤكد إسبانيته في عمق:

الشموخ، والعاطفة، والعنف، وطلاقة اللسان، واستقامة الكلمة، والوفاء، وتحليق الروح نحو الله، والقسوة في نقد الوطن، وحب الحقيقة، وشدة الخلق، والحماسة التي تبلغ حد التضحية بالحياة دفاعاً عن أفكاره وشرفه، والنضال من أجل المثل العليا على نحو ملا ناضل "دون كيخوتة" واحتقاره للثروة في مواجهة الشرف، وكراهية النفاق، واحتقار الملق، والصلابة في الشدائد، وعبادة الصداقة، ويجود يبلغ حدد السرف، وسهولة الغضب والبلاغة... إنها صفات إسبانية عريقة، تؤكد في وضوح وصدق ما قاله ابسن حيان وابن سعيد عن أصوله الإسبانية ... كان ابن حزم إسبانياً في أخفى طيات أعماق روحه، ومن العدل أن نضعه بين أسمى قمم الفكر الإنساني على امتداد كل العصور، لأن حجم وتعقد ونفاذ إنتاجه الأدبي والفلسفي والفقهي والعقائدي يعطي له هدذا الحق (١٠).

إننا نوافق البرنس على ما ذكره عن ابن حزم، ولكننا إذا أمعنا النظر في هذه الصفات فهل هي غريبة عن العرب والمسلمين؟ أم أنها في صلب المفاهيم والقيم العربية ومبع تقديرنا للبرنس وابن حيان وابن سعيد، فإننا نقول: إن هذه الصفات هي عامة وإنسانية وتشكل قواسم مشتركة لدى الجميع وليست حكراً على قوم أو ديانة معينة، وختاماً يمكننا القول: إن قلة مخزون البرنس من الثقافة العربية وعدم إحاطته بخلفياتها هو الذي حال دون عقده مقارنات صحيحة للكثير من آراء ابن حزم وبالتالي أوقعه في هذه المغالطات أو النتائج التي توصل إليها.

### دوزي وابن حزم:

أما فيما يخض المستشرق دوزي (١٧)، فقد اكتشف عام ١٨٤١، نسخة وحيدة من مخطوطة (طوق الحمامة في الألفة والآلاف) لابن حزم في مكتبة ليدن بهولندا، وأفلا من هذا المخطوط في كتابه "تاريخ مسلمي الأندلس" وتوقف أمام نص لابن حزم، يبين فيه خطاه الأولى في عالم الحب، وسنورد النص الذي أورده دوزي ورأيه فيه:

"و إنى لأخبر عنى أنى ألفت في أيام صباي، ألفة المحبة، جارية نشات في دارنا، وكانت في ذلك الوقت بنت سنة عشر عاما، وكانت غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتها، عديمة الهزل، منيعة البذل، بديعة البشر، مسبلة الستر، فقيدة الذام، قليلة الكلام، مغضوضة البصر، شديدة الحذر، نقية من العيــوب، دائمة القطوب، حلوة الإعراض، مطبوعة الانقباض، مليحة الصدود، رزينة العقــود، كثيرة الوقار، مستلذة النفار، لا توجه الأراجي نحوها، و لا تقف المطالع عليها، و لا معرس للأمل لديها، فوجهها جالب كل القلوب، وحالها طارد من أمها، تزدان في المنع والبخل، ولا يزدان غيرها بالسماحة والبذل، موقوفة على الجد في أمرها، غير راغبة في اللهو، على أنها كانت تحسن العود إحساناً جيداً، فجنحت إليها، وأحببتها حباً مفرطاً شديداً، فسعيت عامين أو نحوهما، أن تجيبني بكلمة، وأسمع من فيها لفظة، غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع، بأبلغ السعى، فما وصلت له من ذلك إلى سيء البتة، فلعهدي بمصطنع كلن في دارنا، لبعض ما يصطنع لـــه فــي دور الرؤساء، تجمعت في دخلتنا، ودخلة أخى -رحمه الله- من النساء، ونساء فتياننا ومن لاث بنــــا من خدمنا، ممن يخف موضعه، ويلطف محله، فلبثن صدر ا من النهار، ثم تنقلن إلى قصبة كانت في دارنا، مشرفة على بستان الدار، ويطلع منها علي جميع قرطبة و فحو صبها، مفتحة الأبواب، فصرن ينظرن من خلال الشراجيب، وأنا بينهن، فاني مُذكر أنى كنت أقصد نحو الباب الذي هي، أنسا بقربها، متعرضا للدنو منها، فما هو إلا أن تراني في جوارها، فتترك ذلك الباب، وتقصد غيره في لطف لحركة. فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إليه، فتعود إلى ذلك الفعل من السروال إلى غسيره، وكانت قد علمت كلفي لها، ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيه، لأنهن كــن عـددا کثیرا۔

وإذ كلهن ينتقلن من باب إلى باب، لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليها، وأعلم أن قيافة النساء في من يميل إليهن أنفذ من قيافة مدلج في لآثار، ثم نزلن إلى البستان فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائها، فأمرتها، فأخذت العود وسوته بخفر وخجل لا عهد لي بمثله، وإن الشيء يتضاعف حسنه في عين مستحسنة، ثم اندفعت تغني بأبيات العباس بن الأحنف في فوز حيات يقول:

إني طربت إلى شمس إذا غربت

شمس ممثلة في خلق جاريـــة

ليست مسن الإنسس إلا في مناسبة

فالوجه جو همرة والجسم عبهرة

كأنها حيسن تخطو في مجاسدها

كانت مغاربها جوف المقاصير كأن أعطافها طيي الطواميير ولا من الجن إلا في التصاوير والريح عنبرة والكل من نور

تخطو على البيض أو حدد القوارير

فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبي، وما نسيب ذلك اليوم، و لا أنساه إلى يسوم مفارقتي الدنيا، وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكن من رؤيتها وسماع كلامها، وفسي ذلك أقول:

لا تلملها على النفار ومنع الله وصل ما هلذا للها بنكلير هل يكون النهار فير نفلور (١٨) هل يكون النهلال غير نفلور الغير الغير النهلال غير بعيله فرنسية شفافة عقب عليه قائلا:

"يلاحظ دون ما شك في القصة التي انتهينا من قراءتها، ملامح عاطفة رقيقة غير شائعة بين العرب، الذي يفضلون بصفة عامة الجمال المثير والعيون الفاتنة، والابتسامة الأسرة، والحب الذي كان يحلم به ابن حزم، يختلط دون، دون ريب، بما هو حسى جذاب، وعندما يكون الحبيب المنشود اليوم غيره بالأمس، يصبح الإحساس.

أقل قسوة ولكن ما فيه أيضاً ميل إلى ما هو أخلاقي، من رقة بالغة واحترام وحماسة، وما يأسره جمال رائق وديع، فياض بالكرامة الحلوة، لكن يجب ألا ننسى أن هذا الشاعر الأكثر عفة، وأكاد أقول الأكثر مسيحية، بين الشعراء المسلمين، ليس عربياً خالص النسب، إنما هو حفيد إسباني مسيحي، لم يفقد كلية طريقة التفكير والشعور والذاتية لجنسية هؤلاء الأسبان المتعربين يستطيعون أن يهجروا دينهم، وأن يبتهلوا بمحمد بدل المسيح، وأن يلاحقوا بالسخرية إخوانهم القدامي في الدين والوطن، ولكن يبقى دائماً في أعماق أرواحهم شيء صاف رهيف روحي غير عربي (١٩).

أود الإشارة إلى أن دوزي كان حجة في الدراسات الأندلسية ولاسيما في النصيف الثاني من القرن التاسع عشر، وبالتالي فكلامه عن ابن حزم وجد قبولاً كبيراً في أوروبة وقبل أن ندلي برأينا فيما ذكره دوزي عن نص ابن حزم، نود الإشيارة إلي مستشرق آخر جاء بعد دوزي وهو الراهب الإسباني ميغيل آسين بلاتيوس، إذ خص ابن حزم بدراسة عميقة، وهو عالم وحجة أيضاً في مجال الدراسات الأندلسية، وقد تناول أفكار دوزي في النص السابق والتي تتلخص في اعتباره ابن حزم نموذجاً للحب الروحي العفيف، وهو ما يسميه علماء النفس بالحب الأفلاطوني، وأن نفسيته ليست من خصائص الجنس العربي وإنما حبه الأفلاطوني أو الرومانتي ما هيو إلا الرتداد لخصائص جنسه المسيحي والإسباني، وبالتالي فكان ابن حزم ضحية الحيب الأول في شبابه، يبكي بلا أمل، الحظ التعس لقلبه المصدود.

ويرد بلاثيوس على دوزي في أن ابن حزم ليس كما يقدمه، وسرعان ما يدخــل فــي حب اخر، لينسى أحزان حبه الأول ويورد لنا النص التالي لابن حزم:

"وذلك أني كنت أشد الناس كلفاً، وأعظمهم حباً، بجارية لي كانت فيما خلا اسمها نعمم وكانت أمنية المتمني، وغاية الحسن خلقاً وخلقا، وموافقة لي، وكنت أبا عذرها، وكنا قد تكافأنا المودة، ففجعتني بها الأقدار، واخترمتها الليالي ومر النهار، وصارت ثالثمة التراب والأحجار، وسني حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي، ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلة إسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف.."(٢٠).

ويعلق بلاثيوس بعد إيراد هذا النص لابن حزم، أنه لم يكن هذا الحب الثاني هو الأخير لأيام شبابه وبعد ذلك بأعوام عندما استطاع العودة إلى قرطبة وسط مغامرات السياسية، وقع في حب آخر، ويذكر نصاً لابن حزم يحدثنا فيه عن نفسه: "ولقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي، مشهورة بالخير والصلاح والحزم، ومعها جارية من بعض قراباتها، من اللاتي قد ضمها معي النشأة في الصبا، ثم غبت عنها أعواماً كثيرة وكنت تركتها حين أعصرت، ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب، ففاض وانساب، وتفجرت عليها ينابيع الملاحة، فترددت وتحيرت، وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقت وتوقدت، وانبعث في خديها أزاهير الجمال فتمت واعتمت، فأتت كما قال:

فريدة صاغها الرحمن من نور جلت ملاحتها عن كل تقدير نو جاءني عملي في حسن صورتها يوم الحساب ويوم النفخ في الصور لكنت أحظى عبداد الله كلهم بالجنتين وقرب الخر الحور (٢١)

من خلال هذه النصوص أراد بلاثيوس أن يقول: إن ابن حزم لم يخفق في حبه مسرة واحدة، وإنما كان ذلك مرات عدة، بالتالي لم يعرض دوزي لهذه الحالات كي لا ينال من حب ابن حزم المثالي الأفلاطوني، ومع ذلك لا يمكن الإنكار أنه ينطسوي علسي مشاعر رقيقة ولا تعرف ما هو حسي، وربما كان ذلك نتيجة ميل فطري عنده، وهذا ما صرح فيه ابن حزم غير مرة في طوقه، وهو عزوفه عن كل ما هو جنسي، وإن

اجتماع الأرواح وليس التقاء الأبدان هو الذي يبقي على الحب، ويسرى بلاثيـوس أن دوزي تأثر بما هو شائع معاد عن حسية الحب عن الجنس العربي أكثر مما تأثر بما هو حق، وكانت تنقصه وغيره في ذلك العصر، تحليمل المعاني العظيمة لملأدب الإسلامي عامة (۱۱). ويضيف بلاثيوس أنه منذ العصر الجاهلي ظهر لون من الغــزل الروحي والعفيف كالحب المسيحي ويضرب مثالا على ذلك ما ظهر فــي الصحـراء العربية لدى قبيلة بدوية من بني عذرة، إذ كانوا يفضلون الحسرن الحلمو المستسلم المشوق على العواطف الحادة للغرائر الحيوانية وهاهو جميل بن معمر الذي تتجسم فيه العفة والطهارة، مات من الحب دون أن يجرؤ في يوم من الأيسام أن يمسس يحد محبوبته بثينة و هو القائل فيها:

لقد ذرف عين عين وطال سفوحها و أصبح، من نفسي سقيما، صحيحها ألا ليتنا نحيا جميعا وإن نمست يجاور في الموتى ضريحي ضريحها فما أنا في طول الحياة، براغب إذ قيل قد سوي عليها صفيحها (٢٠) يؤكد بلاثيوس الحب العدري والعفيف لبني عذرة، المطهر بحرارة الزهد البدوي

(إذا كان ثمة أثر من مشاعر مسيحية حقيقية، يمكن أن ينبض بها قلب ابسن حرم، العدو اللدود المقيدة المسيحية، ونلاخلاق الإنجيلية، فليست بالتأكيد المشاعر التي ورثها عن أجداده عبر دمائهم، وإنما التي اكتسبها لا شعوريا، وعلى الرغم منه، بفعل عدوى لا محيص عنها، لجو المثالية المسيحية القوي، والذي ازدهرت فيه الحضارة الأدبيسة الإسلامية في المشرق طوال حياتها...))(نا).

وباختصار يقول بلاثيوس:

هكذا نجد بلاثيوس المعروف بغزارة علمه، وتمكنه من العربية ومعالجته الموضوعية للقضايا الأدبية، إلا أن كتاباته كرجل دين كانت تخضع لمراجعة السلطات الكنيسية

ورقابتها، ومن هنا استطاع المستشرق بلاثيوس وبكل مهارة أن يرد الغزل العدري كله لا الأندلسي فحسب إلى أصول مسيحية، وكذلك المستشدرق دوزي والمعروف بكرهه لرجال الدين وبعده عن التعصب، إلا أنه تأثر وكما أسلفنا سابقاً بما كان شائعاً في أوروبة في عصره، أن السمو في الحب وليد المسيحية. ونحن بدورنا نجد كلا الرأبين ينقصهما المعرفة الدقيقة لواقع الأندلس وتاريخه وبهذا الشأن نثبت رأي السيد الطاهر مكى إذ يقول:

"إنهما أي دوزي وبلاثيوس، يعرفان جيداً أن مسيحية الإسبان عند الفتح كانت رقيقة وأن علم الناس بها كان مشوشاً باستثناء رجال الدين، وأن جانباً لا بأس به من الناس كانوا وثنيين. وإذا كان من المرجح أن ابن حزم ينحدر من أصول إسبانية، فمن المرجح أيضاً أن أجداده لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية عند دخول الإسلام، لأنه من تمنطقة الفقيرة في جنوب غربي إسبانية، وغالبية أهلها عند الفتح كانوا من الوثنيين. وعلى أية حال فإن ما كان يجري في الجانب العربي والإسلامي من الأندلسس من مظاهر الحب الحسي، كان يجري مثله وأفحش منه في الجانب الإسباني المسيحي، ولم تجر في عروقهم دماء عربية، واتخذ جدودهم الإسلام ديناً(٢٥).

ويورد السيد مكي بعض الأمثلة عن الجانب المادي في الحب السذي يتناقض مع الروحية المسيحية التي توقف عندها المستشرقان السابقان ومسن هذه الأمثلة، أن الفونسو السادس (ت ١٦٠٣) ملك قشتالة، أفنى حياته يقاتل من أجل الكاثوليكية ودفاعا عنها، إلا أن طقوسها لم تمنعه من أن يجمع بين ست زوجات في وقت واحد، وكسان على علاقة جنسية مع أخته آراكة (urraca)، وذكر ذلك ابسن عذاري في البيان المغرب، وهو من المصادر المعاصرة لألفونسو، كما تحدثت عن هذه العلاقة، الأغاني الشعبية الإسبانية، منكرة أحياناً، ومتشفية أحياناً أخرى، أما إنريك الراسع (ت ١٤٧٤) ملك قشتالة الإسباني الكاثوليكي كان شاذاً جنسياً مخنثاً، يلاحسق مسن لا يخضعون لرغباته المخجلة من حاشيته، بالقتل والسجن والنفى، ولم ير حرجساً في أن يعيسن

عشيقته كتالين سندوفال رئيسة لدير راهبات القديس بطرس، في ضواحي طليطلة، بعد أن طرد رئيسته السابقة، متحديا أو امر المطران، وقرار حرمانه من الكنيسة<sup>(٢٦)</sup>. ومن الشائع أيضاً أن كارلوس بن فيليب الثاني، كان على صلة غراميه بزوجه أبيه إيزابيل، ولذلك سجنه، ومات في السجن في ظروف غامضة، مسموماً أو مذبوحــاً أو مخنوقاً، فبكته إيزابيل بكاء مراً، فأصدر لها أمراً إمبراطورياً بأن تكف عـن البكاء عليه (٢٧). لا نريد أن نسهب في ذكر مثل هذه الأمثلة، فهي كثيرة جداً، والمصدادر والمراجع العربية والأجنبية تعج بمثل هذه الأخبار والموضوعات، وختاماً أود القول" إن ربط الحب العذري أو الروحي أو العفيف ومهما تعددت صفاته بدين ما، أو جنس ما، فهو مخالف للواقع التاريخي، ومتناقض مع أبسط المفاهيم العلمية، ولا يمكن لأي ثقافة ما أو حضارة معينة أن تدعى فرادتها بمعزل عما حولها، وعما قبلها وبعدهـا، فالحضارة الإنسانية كل متكامل، فالسابق يؤثر باللاحق، ويتأثر به وفق الظروف الموضوعية التي تحيط بالجانبين، فالعرب أخذوا من الثقافة اليونانية والرومانية التـــى سبقتهم وعادوا ليؤثروا فيها، وينقلوا إنتاجهم إلى اللغات الأخرى، إذ ترجمت مئات الكتب العربية إلى اللغات الأجنبية وخاصة الإسبانية، فالثقافة العربية في الأندلس كانت صلة الوصل بين الوطن العربي وأوروبة، تنقل المعرفة بضروبها المختلفة، وتنشوها في أصقاع المعمورة الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق أمام النهضة الأوروبية التي وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم . إلا أن ما حصل في عام ١٤٩٢، عـام اكتشاف الآخر، أدى إلى القضاء على هذا الآخر، وفي العام نفسه بدأ فيه مسلسل طرد الآخر من أوروبة، وسقطت غرناطة، وتم القضاء على التعددية في إسبانية، وبدأ اختراق الآخر عالمياً، مما أدى إلى توزيع العالم الثالث إلى ممتلكات أوروبية ونهبه لمدة خمسة قرون، مجمّلاً بالإعلام المزيف المشوه للحقائق، التـــى روَّج لــها كثــير مــن المستشرقين غير المنصفين، أما اليوم فما أحوجنا إلى الباحثين الدارسين المنصفين، الذين يتصفون بمنهجهم العلمي وببحثهم الموضوعي بعيدين كل البعد عن التعصسب

والكراهية، يؤمنون بحضارة إنسانية مطلوب من الجميع أن ينكب على دراسة الحضارات البشرية من خلال حوارها وليس صراعها، وفي ذلك السبيل إلى إبراز الوحدة الإنسانية، وإن ما وصلت إليه بعض دول العالم من ازدهار حضاري في العصر الحالي، ما هو إلا حصيلة الجهود المتراكمة للحضارات الكبرى التي تركت أثرها على تاريخ البشرية وتقدّمها وبالتالي فمن جق الأمم كافة أن تشارك في بناء الحضارة الإنسانية بناء بعيداً عن التحيز وازدواجية المعايير، التي يشهدها المجتمع الدولي الآن في ظل هيمنة القطب الواحد، وسيطرة القوى الصهيونية وتحكّمها في هذا القطب، فهذا هو العربي الفلسطيني طفلاً كان أن شيخاً، يقتل صباح مساء، في مكتب الفلس، فهذا هو العربي الفلسطيني طفلاً كان أن شيخاً، يقتل صباح مساء، في مكتب الذي لم يشهد التاريخ مثيلاً له فيقتل ويذبح ويهدم البيوت ويقلع الأشجار ويحرق الأرض ومن عليها، فهو الضحية التي تدافع عن نفسها!! ولكن إلى متى سيستمر هذا الوضع الشائن فلا بد وأن ينتصر المدافع عن أرضه و عرضه وينهزم الظالمون الحاقدون، وتعود الأرض والحقوق لأصحابها طال الزمن أم قصر.

#### الهوامش

- (۱) أهم تلاميذه: خوليان ريبرا (J. rebera)، آسين بلاتيوس (Asin Placios). آنخـــل جنثالث بالنثيا (A.G. Pa:encia) وغارسيا غوس (G. Gomes).
  - (٢) الإسلام والعرب في دراسات العلماء الأسبان (الفصل المكتوب عن كوديرا).
- (٣) ابن بسام، الذخيرة ١٤٢/١/١ نقلاً عن د. إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة: ٣٠٤.
  - (٤) الحميدي، جذوة المقتبس: ٢٩٠، نقلاً عن المرجع نفسه.
    - (٥) د. إحسان عباس، ذكر سابقاً: ٣٨٥.
      - (٦) المرجع السابق: ٣٠٥-٣٠٥.
    - (٧) الطاهر مكي، دراسات عن ابن حزم: ٢١١-٢١٢.
      - (٨) المرجع نفسه: ١٤٥.
      - (٩) المرجع السابق: ١٤٦.
        - (۱۰) نفسه: ۱٤٧.
    - (١١) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ١/٣٥٦.
      - (١٢) المرجع نفسه: ١/٥٥٥.
      - (١٣) الطاهر مكي: المرجع السابق: ١٦.
        - (١٤) المرجع نفسه: ١٦١.

- (١٥) المرجع نفسه: ١٦٢.
- (١٦) المرجع نفسه: ١٨١-١٨١.
- (١٧) رينهارت دوزي، مستشرق هولندي ١٨٢٠-١٨٨٣، متخصص في الدراسات الإسلامية.
  - (١٨) ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والآلاف: ١٠٩-١١٠.
    - (١٩) الطاهر مكي، المرجع السابق: ١٩١-١٩٢.
      - (٢٠) ابن حزم، طوق الحمامة: ٩١.
      - (٢١) المرجع السابق: ١٢٦-١٢٧.
      - (۲۲) الطاهر مكي، ذكر سابقاً: ١٩٤-١٩٧.
        - (۲۳) ديوان جميل بڻينة: ۲۹.
        - (٢٤) الطاهر مكي، ذكر سابقاً: ١٩٩.
          - (٢٥) المرجع السابق: ٢٠٠.
- (26) Maranon Gregorio: EnsayoBiologica Enrique, Madrid, 1960
- (27) Plandal Ludwing: Juna la Loca, Madrid, 1959.

#### مصادر البحث ومراجعه

- ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقيق حسن كامل الصيرفي، تقديم ابراهيم الأيباري، القاهرة، ١٩٦٤.
- رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، ١٩٨٠.
- ابن سعيد المغرب في حلى المغرب (٢)، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ١٩٦٤.
  - جمیل بثینة، دیوان جمیل بثینة، دار صادر ، بیروت، ۱۹۶۱.
- عباس إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة (٥)، دار الثقافة ، سروت، ١٩٧٨.
  - العباس بن الأحنف، ديوان العباس بن الأحنف، دار صادر، بيروت ١٩٧٨.
- مكي الطاهر، در اسات عن ابن حزم وكتابه ((طوق الحمامسة)) (٣)، القساهرة، ١٩٨١.
  - Maranon Gregorio: EnsayoBiologica Sobre Enrique, Madrid, 1960
- Plandal Ludwing: Juna la Loca, Madrid, 1959.